

فِي أَحِدِ الْبُلُدانَ كَانَ يَعِيشُ رَجُلٌ ثَرِيٌّ جَدًّا، أَعْطَاهُ اللهُ الْمَالَ الْوَفِيرَ .. وَلَكِنَّ الشَّرِيُّ كَانَ بَخِيلًا، لايُحْسِنُ عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ.



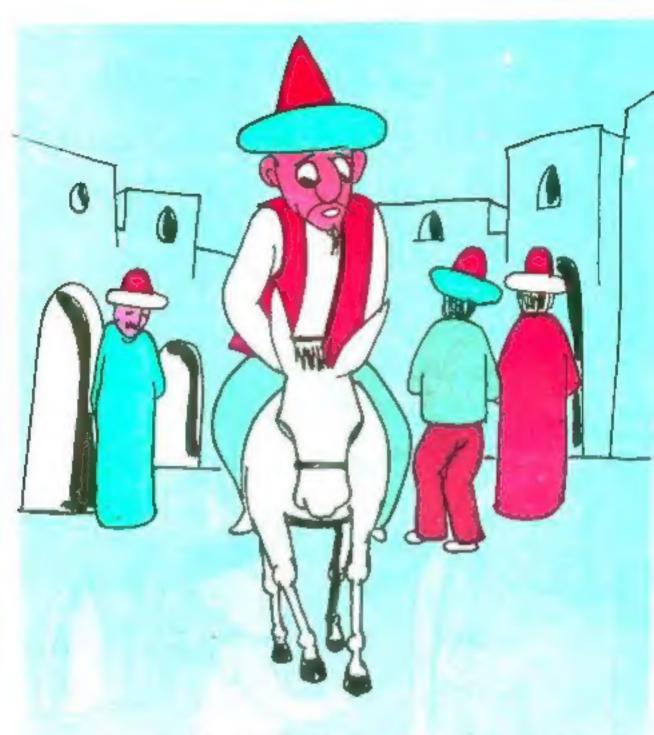

فَابْتَعَد عَنْـهُ النَّـاسُ وَقَاطَعُوهُ، فَعَاشَ وَحِيدًا حَزِينًا؛ لأَنَّه يَحِبُّ الْمَالَ وَيَكْنِزُهُ.

وفَى يَوْمٍ جَاءَ جُحَا إِلَى هَذَا الْبَلَدِ فِي زِيَارَةٍ.

(7)

فَعَلِمَ جُحَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قِصَّةَ الشَّرِيِّ الْبَخِيلِ، فَذَهَبَ إِلَى قَصْرِ الْبَخِيلِ وطَرَقَ بَابَهُ قَائِلًا: فَذَهَبَ إِلَى قَصْرِ الْبَخِيلِ وطَرَقَ بَابَهُ قَائِلًا: \_ أَيُّهَا الثَّرِيُّ أَنَا جُحَا وَقَدْ أَتَيْتُ لِزِيَارَتِكَ..





فَقَالَ جُحًا: وَمَا الْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ الثَّرِيُّ:

\_ إِنَّهُمْ يُقاطِعُونَنِي، وَهَذِهِ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَحَدُّتُ إِلَى إِلْسَانٍ مُنْذُ زَمَنٍ ؛ فَتَجِدُنِي فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ .





قَالَ جُحَا: أَيُّهَا الْمِسْكِينُ، أَلَا تَعْرِفُ السَّبَبَ؟ قَالَ الشَّرِئُ: وَكَيْفَ أَعْرِفُ وَأَنّا هُنَا فِي قَصْرِي. قَالَ الشَّرِئُ: لَقَدْ أَتَيْتُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. أَجْلَسَ اللَّرِئُ جُحَا وَقَالَ لَهُ : أَعْلَمُ أَنَّكَ أَتَيْتَ مُسَافِرًا وَلَاٰبُدَّ أَنَّكَ جَائِعٌ، فَهَلْ أَحْضِرُ لَكَ طَعَامًا أَمْ شَرَابًا ؟





قَالَ جُحَا: إِنْ كَانَ هُنَاكَ طَعَامٌ فَأْتِ بِقَلِيلٍ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأْتِ بِشَرَابٍ يُعِينُنِي عَلَى تَحَمُّلِ الْجُوعِ.

فَأَسْرَعَ النَّرِئُ وَأَحْضَرَ إِبْرِيقَ الْمَاءِ .

فَجَذَبَهُ جُحَا مِنْ ذِرَاعِهِ وَقَادَهُ إِلَى نَافِذَةِ الْغُرْفَةِ ، وَقَالَ لَهُ:

\_ انْظُرْ خَلْفَ الزُّجَاجِ، وَقُلْ لِي: مَاذَا تَرَى؟!





نظر التَّرِيُّ وقال: ما هذا يَا جُحا ً لا أَرَى عَيْرِ الطَّرُقَاتِ وَفِيهَا النَّاسُ.. وَكَثِيرًا مَا أَقِفُ هُنَا وأَنْظُرُ فَلا أَرَى غَيْرِ ذَلِكَ.

فَجَذَبَهُ جُحا مِنْ ذِرَاعِهِ إِلَى الْمِرْآةِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الْحَائِطِ، وَقَالَ لَهُ: عَلَى الْحَائِطِ، وَقَالَ لَهُ: \_ الْظُرُ إِلَيْهَا وقلُ لَى: مَاذَا تَرَى؟





تَعَجَّبَ الشَّرِيُّ مِنْ طَلَبِ جُحًا، فَنَظَرَ إِلَى الْمِرْآةِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ مِنْ طَلَبِ جُحًا. الْمِرْآةِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ مِنْ قَالَ : مَا هَذَا يَا جُحَا. إِنْنِي لَا أَرْى غَيْرَ نَفْسِي، وَهَذَا مَا يَحْدُثُ كُلَمَا يَظُرْتُ إِلَيْهَا فَلَا أَجِدُ غَيْرَ نَفْسِي. وَهَذَا مَا يَحْدُثُ كُلَمَا يَظُرْتُ إِلَيْهَا فَلَا أَجِدُ غَيْرَ نَفْسِي.

فَقَالَ جُحا: حَسَنُ. أَتُدْرِى مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زُجَاجِ الْمِرْآةِ؟ زُجَاجِ النَّافِذَةِ ، وَزُجَاجِ الْمِرْآةِ؟ فَقَالَ النَّرِيُ: رُجَاجُ النَّافِذَةِ شَفَافٌ تَرَى مِنْ فَقَالَ النَّرِيُ: رُجَاجُ النَّافِذَةِ شَفَافٌ تَرَى مِنْ خَلْفِهِ النَّاسَ.

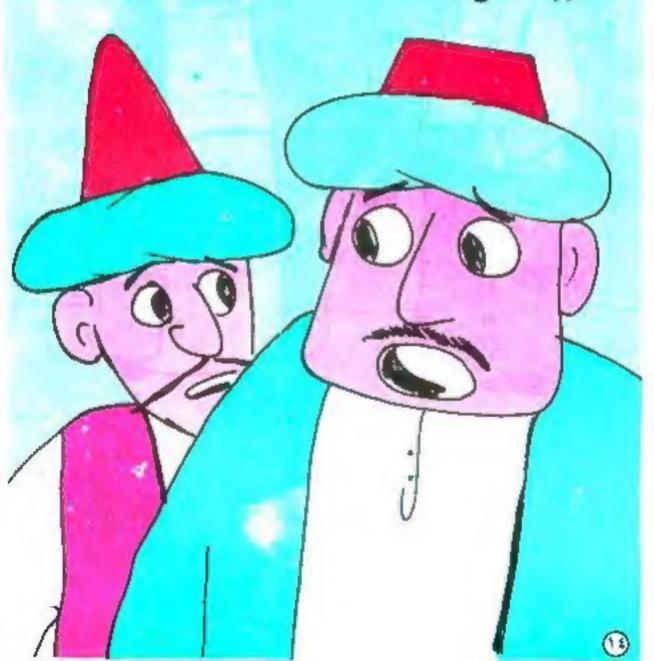



قَالَ الثَّرِيُّ: الْمِرْآةُ لَا يَرَى فِيهَا الْمَرْءُ غَيْرَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَطَّاةٌ بِغِشَاءِ رَقِيقٍ مِنَ الْفِضَّةِ

فَقَالَ جُحًا: الزعْ غِشًاءَ الْمَادَّةِ لِأَنَّهُ يطْمِسُ بَصِيرَتَكَ ،

وَسَوْفَ تَرَى النَّاسَ وَيَرَوْنَكَ، وَتُحِبُّهُمْ وَيُهِ



فَقَالَ الشَّرِئُ فِي سُرُورٍ: يَا لَكَ مِنْ فَيْـلَسُوفِ يَا جُحَا. أَخِيرًا اتَّضَحَ لِيَ الْأَمْرُ. ثُمَّ تَرَكَهُ جُحَاوَمَضَى. فَقَالَ الثَّرِئُ:

\_ خُذْ يَا جُحَا الشَّرابَ، أَلَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ. فَقَالَ جُحَا: كَلَّا، احْفَظْهُ لَكَ فَقَدْ تَجُوعُ مِثْلِي

(H)